











قَالَ (جُحَا): إِنِّكَ وَلَا شَكَّ مَجْنُونَ، وَهَذِهِ القِصَّةُ لَا يُصَدِّقُهَا أَحَدٌ، فَهَلْ يُوجَدُ مَنْ يُخَاطِرُ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّرَاهِم، وَيَرْمِى بِهَا؟! مَنْ يُخَاطِرُ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّرَاهِم، وَيَرْمِى بِهَا؟! إِنَّ مَا نَزَلَ عَلَى هُوَ جَوَابُ دُعَائِكَ مَن خَزَائِنِ الله الوَاسِعَةِ!!





وَاستَمَرَّ النَّقَاشُ بينهما طَوِيلًا ، و (جُحَا) لَا يَتَوَحْزَحُ عَنْ قَوْلِه ، وَأَخِيرًا قال الغَنِيُّ : لا يَتَوَحْزَحُ عَنْ قَوْلِه ، وَأَخِيرًا قال الغَنِيُّ : لا يُمْكِلُ مَنْ حَسْمُ هَذَا النِّلْ فِي لا يُمْكِلُ مَنْ حَسْمُ هَذَا النِّلْ فِي المَحْكَمَةِ .. هَيَّا بِنَا إِلَى القَاضِي ...



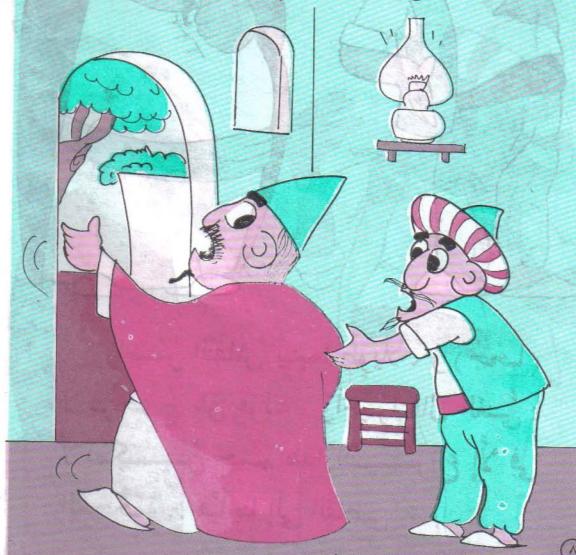





بدأ الغَنِيُّ يَحْكِي قِصَّتَهُ، ولَمَّا الْتَهَى قَالَ القَاضِي: وَأَنْتَ يَا (جُحَا) مَاذَا تَقُولُ:

قَالَ (جُحَا): سَلَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ أَعْطَانِي دِرْهَمًا وَاحِدًا فِي يُومِ مِنَ اللَّهِ ذَهَبًا وهُــوَ يومٍ مِنَ اللَّهِ ذَهَبًا وهُــوَ سُبْحَانَهُ كَرِيمٌ قَادِرٌ عَلَى إعْطَائِي الكَثِيرَ والقَلِيــلَ، وَإِنَّ سُبْحَانَهُ كَرِيمٌ قَادِرٌ عَلَى إعْطَائِي الكَثِيرَ والقَلِيــلَ، وَإِنَّ سَبْحَانَهُ كَرِيمٌ قَادِرٌ عَلَى إعْطَائِي الكَثِيرَ والقَلِيــلَ، وَإِنَّ سَبْحَانَهُ كَرِيمٌ قَادِرٌ عَلَى إعْطَائِي الكَثِيرَ والقَلِيــلَ، وَإِنَّ سَمَا يَدَّعِيهِ عَلَى بَاطِلٌ .



وإِنَّ مَا يَدَّعِيهِ لَيْسَ إِلَّا مَكْرًا وَخِدَاعًا لِيَأْخُذَ مِنِّى مَالِي، وَلَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدَّعِى عَلَى لِيَأْخُذَ مِنِّى مَالِي، وَلَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدَّعِى عَلَى الْمُوْجُودَةِ فِي الْخَارِجِ لَمَا تَأْخُرَ.





قَالَ (جحا) هل سَمِعْتَ ياسيِّدى القَاضِي إلى هَذِهِ الدَّعْوى الجَدِيدة؟! إِنِّي أَخْشَى أَنْ يدَّعِي أَيضًا أَنَّهُ صاحب مَا تَمْلِكُهُ يَدَاى، بل إِنَّه قد يَتَمَادَى في إِدِّعَائِه إِلَى مَا أَرْتَدِيهِ مَنْ مَلَابِسَ، وَيَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ العَبَاءَةَ له أَيْضًا. فَارْتَبَكَ العَنِيُّ وَقَالَ: أَو لَيْسَتْ هَذِهِ عَبَاءَتِي التي أَعَرْتُك إِياها؟!



حَرَجَ الغَنِيُّ حَزِينًا مُتَأَلِّمًا، أَمَّا (جُحَا) فَقَدْ رَكِبَ البَعْلَةَ وَعَادَ بِها وبِالعَبَاءَةِ إِلَى دَارِهِ مطمئنًا رَاضِيًّا ... الماسي المعالى (احمد) ما إ

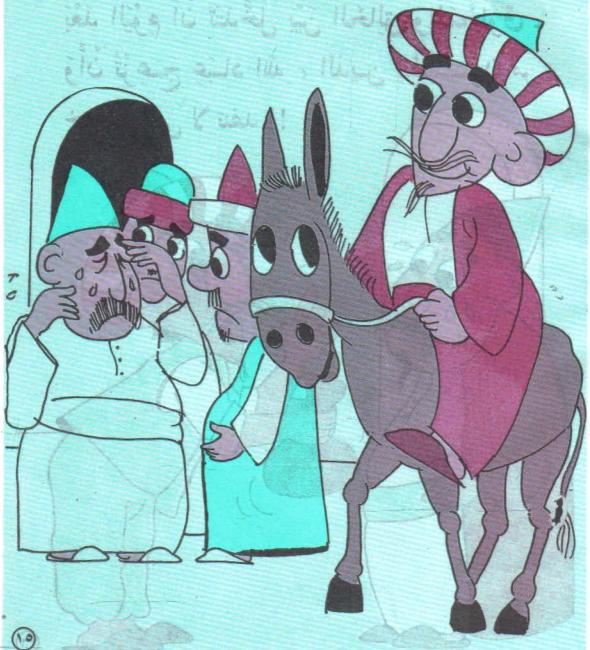

